## الثمن الأول من الحزب الأربعون

وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ بَيْنَذَكُّرُونٌ ۞ أَلَذِينَ ءَ اتَبَنَاهُمُ أَلْكِنَابَ مِن فَبَلِهِ عُم بِيه يُؤمِنُونَ ١٠ وَإِذَا يُتَلِي عَلَيْهِمْ قَالُوٓا عَامَتًا بِرَهَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِنَاۤ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ عُسُلِمِينٌ ۞ أَوْ لَإِلَكَ يُونَوْنَ أَجُرَهُم مَّرَّ نَبْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدُرَءُ وَنَ بِالْحَسَنَةِ إِنْسَيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِغُونَ ۞ وَإِذَا سَمِعُواْ اللَّغُوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ وَهِ أَعْمَالُكُم سَلَا عَلَيْكُم لَا نَبُنَغِ الْمُجَاهِلِينُ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهُدِ مَنَ آخَبَنُ وَلَكِ تَ أَلْكُ رَبُّ اللَّهَ بَهُدِ مِ مَنْ يَنْنَآهُ وَهُوَ أَعَلَمُ بِالْمُهْتَدِينٌ ۞ وَقَالُوٓ أَإِن تَنتَّبِعِ الْمُدِي مَعَكَ نُتَغَطَّفَ مِنَ ارْضِتَآ أَوَ لَمْ مُتَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا - امِنَا ثَجُبِيٓ إِلَيْهِ نَمَرَاتُ كُلِّ. شَكَءِ رِّذْ قَامِّن لَّدُنَا وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونٌ ﴿ وَكُمْ اَهُلَكُنَا مِن قَرْبَية مِطِرَتُ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَرُتُسْكُن مِّنَ بَعَدِ هِمْ مِ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحَنُ الْوَرِثِينَّ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكُ مُهَلِكَ أَلْقُرِي حَتَّى يَبْعَثَ فِي أَمُّهَا رَسُولًا يَتُلُواْ عَلَيْهِمُ وَ ءَ ابْنَيْنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهَا لِكِمَ الْقُرِي إِلَّا وَأَهَلُهَا ظَالِمُونَّ ۞ وَمَا أُوْنِيتُم مِّن شَكَءِ فَمَتَعْ الْحُيَوْةِ اللَّهُ نَبِا وَذِينَتُهُمَّا وَمَاعِندَ أَلَّهِ خَيْرٌ وَأَبَّفِيٌّ أَفَكَ تَعْقِلُونٌ ۞ أَفْنَنُ وَّعَدْنَهُ وَعَدَّا حَسَنَا فَهُوَ لَفِيهِ كُمَن مَّنَّعُنَاهُ مَنَاعَ أَنْحَبَوْةِ إِللَّ نَيا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمَ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاء يَ أَلَدِينَ كُنْتُمْ تَرْعُمُونَ ٥ قَالَ أَلذِينَ